

# مُخْتَصَرُ الْأِذْكِ الْرِيْكِ الْمِرْدِيْكِ الْأِذْكِي الْرِيْكِ الْمِرْدِيْكِ



المُشْتَوَى التَّمَهْ يَدِي



عبد المحسن بن محمد القاسم ١٤٤١هـ.

### فبرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

القاسم، عبد المحسن بن محمد

مختصر الأذكار والآداب. / عبد المحسن بن محمد القاسم.

الرياض، ١٤٤١هـ

۱۱۲ص ۱۲ ۲۸٫۵ ۱۲سم

ردمك: ۳-۷۷۹۷-۳-۳۰۳۰۲۸۸

١\_ الأدعية والأذكار ٢\_ الحديث - مباحث عامة أ. العنوان 1221/8977

دیوی ۲۱۲٫۹۳

رقم الإيداع: ٣٩٢٧/١٤٤١

ردمك: ۳-۲۷۹۷-۳-۳۰۳-۸۷۸

حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى 1٤٤١ هـ - ٢٠١٩م



# مُختَصَرُ الْمِنْ الْمِن الْمِنْ الْمِن

*ভিন্নি হুড় নি* ক্রিড়ার ক্রিড



المُشْتَوَى التَّمَهْ يَدِي

#### لأهمية المتون لطالب العلم أنشىء قسم في المسجد النبوي لحفظ هذه المتون،

ويضم العديد من الطلاب الصغار والكبار طوال العام، ويمكن الالتحاق به في حلقات التعليم عن بعد على رابط: www.mottoon.com



الْمُقَدِّمَةُ د

### ڛؚؽڔؙڶڒؠۯٳڷڿٵڸڿٵڸڿۺۯ

### المُقَدِّمَةُ

الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

### أُمَّا بَعْدُ:

فَذِكْرُ اللَّهِ مِنْ أَجَلِّ العِبَادَاتِ وَأَيْسَرِهَا، وَحَاجَةُ العَبْدِ إِلَيْهِ أَشَدُّ مِنْ حَاجَتِهِ إِلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، وَهُوَ يُرْضِي الرَّحْمَنَ، وَيَطْرُدُ الشَّيْطَانَ، وَيُزِيْلُ الهَمَّ وَالغَمَّ، وَيَجْلِبُ الشَّعَادَةَ وَالسُّرُورَ، وَمَنْ ذَكَرَ اللَّهَ ذَكَرَهُ اللَّهَ ذَكَرَهُ اللَّهَ ذَكَرَ اللَّهَ ذَكَرَهُ اللَّهَ ذَكَرَهُ اللَّهَ فَكَرَهُ اللَّهَ وَالْعَبَّةُ وَقَرَّبَهُ إِلَيْهِ.

وَالتَّحَلِّي بِآدَابِ الإِسْلَامِ زِينَةٌ لِصَاحِبِهِ، وَفِيهِ ٱمْتِثَالٌ لِلنُّصُوصِ، وَبِهِ يَنْبُلُ المَرْءُ، وَيَكُونُ قُدُوةً لِلْآخَرِينَ، قَالَ ٱبْنُ سِيرِينَ كَلَّنَة: (كَانُوا يَتَعَلَّمُونَ الهَدْيَ كَمَا يَتَعَلَّمُونَ العِلْمَ».

وَلِأَهَمِّيَّةِ الأَّذْكَارِ وَالآدَابِ؛ جَمَعْتُ فِيهِمَا أَحَادِيثَ، تَوَخَّيْتُ فِيهَا الصِّحَّة، وَسَمَّيْتُهُ: «الأَّذْكَارُ وَالآدَابُ»، ثُمَّ ٱخْتَصَرْتُهُ فِي هَذَا الكِتَابِ؛ لِحَاجَةِ بَعْضِ النَّاسِ إِلَى ذَلِكَ، وَسَمَّيْتُهُ: «مُخْتَصَرُ الأَّذْكَارِ وَالآدَابِ».

أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَ بِهِ، وَيَجْعَلَهُ ذُخْراً لَنَا يَوْمَ القِيَامَةِ.

وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.



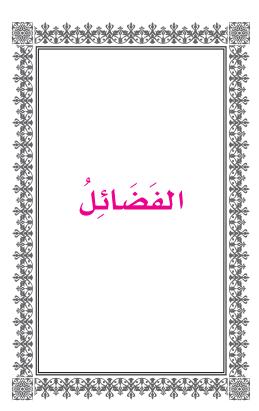

الفَضَائِلُ الفَضَائِلُ

### [1]

## فَضْلُ طَلَبِ العِلْم

١ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (مَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْماً؛ سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقاً إِلَى الخَتَّةِ» (١).

٢ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ
 خَيْراً؛ يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ» (٢٠).

٣ ـ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيُّ: «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمْلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ".

خَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ".



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (٢) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (٣) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

#### [7]

# فَضْلُ تَعَلُّم القُرْآنِ

١ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ» (١).

٢ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ اللَّذِي يَقْرَأُ اللَّذِي يَقْرَأُ القُوْرَانَ وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ مَعَ السَّفَرَةِ الحِرَامِ البَرَرَةِ (٢)، وَمَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ وَهُوَ يَتَعَاهَدُهُ (٣) وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ؛ فَلَهُ أَجْرَانِ (٤).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

 <sup>(</sup>٢) السَّفَرَةُ: المَلَائِكَةُ، وَالكِرَامُ: المُكْرَمُونَ عِنْدَ اللَّهِ،
 وَالبَرَرَةُ: المُطِيعُونَ لِلَّهِ.

<sup>(</sup>٣) أَيْ: بِالحِفْظِ.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

الْفَضَائِلُ الْفَضَائِلُ

٣ ـ قَالَ النّبِيُ ﷺ: «ٱقْرَؤُوا القُرْآنَ؛ فَإِنّهُ يَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ شَفِيعاً لِأَصْحَابِهِ»(١).



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

### [٣]

# فَضْلُ الذِّكْرِ

١ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالْمَيِّتِ» (١٠).
 وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ، مَثَلُ الحَيِّ وَالمَيِّتِ» (١١).

٢ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى:
أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي،
فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكْرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ
ذَكَرَنِي فِي مَلاً ذَكَرْتُهُ فِي مَلاً خَيْرٍ مِنْهُمْ (٢).

<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>٢) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

الفَضَائِلُ ١٣

٣ ـ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : «سَبَقَ المُفَرِّدُونَ،
 قَالُوا: وَمَا المُفَرِّدُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ:
 الذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيراً، وَالذَّاكِرَاتُ»(١).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِم.

#### [٤]

## فَضْلُ مَجَالِسِ الذِّكْر

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَمَا ٱجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ ؛ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ (١)، وَغَشِيتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ الرَّحْمَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ (٢).

<sup>(</sup>١) أي: الطُّمَأْنِينَةُ وَالوَقَارُ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِم.

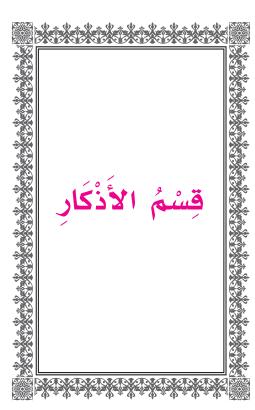

قِسْمُ الْأَذْكَارِ ١٧

### [0]

## دُخُولُ الخَلاءِ

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الخَلاء<sup>(١)</sup> قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّسِي أَعُودُ بِكَ مِنَ الخُبُثِ وَالخَبَائِثِ (٢)»(٣).



<sup>(</sup>١) أَيْ: إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَانَ قَضَاءِ الحَاجَةِ.

<sup>(</sup>٢) الخُبُثُ: ذُكْرَانُ الشَّيَاطِينِ؛ وَالخَبَائِثُ: إِنَاتُهُمْ.

<sup>(</sup>٣) مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

[7]

# الخُرُوجُ مِنَ الخَلَاءِ

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ مِنَ الغَائِطِ؛ قَالَ: «غُفْرَانَكَ (١)»(٢).

<sup>(</sup>١) أَي: اللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِيْ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ أَحْمَدُ.

#### [٧]

## إِذَا فَرَغَ مِنَ الْوُضُوءِ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ، فَيُبْلِغُ - أَوْ فَيُسْبِغُ الوُضُوءَ -، ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ؛ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ»(١).



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

#### [٨]

### الأَذَانُ

١ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا سَمِعْتُمُ المُؤَذِّنَ؟
 فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ»(١).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

#### [9]

## دُخُولُ المَسْجِدِ وَالخُرُوجُ مِنْهُ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ؛ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ ٱفْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

وَإِذَا خَرَجَ؛ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ»(١).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

### [1.]

### دُعَاءُ الْأَسْتِفْتَاح

كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ إِذَا ٱسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ، قَالَ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ(۱)، وَتَبَارَكَ ٱسْمُكُ(۱)، وَتَعَالَى جَدُّكُ(۱)، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ»(2).

<sup>(</sup>١) أَيْ: أُنزِّهُكَ عَمَّا لَا يَلِيقُ بِكَ، وَأُثْبِتُ لَكَ المَحَامِدَ كُلَّهَا.

<sup>(</sup>٢) أَي: البَرَكَةُ تُنَالُ بِذِكْرِكَ.

<sup>(</sup>٣) أَي: ٱرْتَفَعَ قَدْرُكَ، وَعَظُمَ شَأْنُكَ.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

#### [11]

### الرُّكُوعُ

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: «سُبْحَانَ رَبِّي العَظِيمِ»(١).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

#### [11]

# الرَّفْعُ مِنَ الرُّكُوع

رَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ وَقَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ، حَمْداً كَثِيراً، طَيِّباً، مُبَارَكاً فِيهِ.

فَلَمَّا ٱنْصَرَفَ قَالَ: مَنِ المُتَكَلِّمُ؟ قَالَ: أَنَا، قَالَ: رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلَاثِينَ مَلَكاً يَبْتَدِرُونَهَا (١) أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ (٢).

<sup>(</sup>١) أَيْ: يَسْبِقُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً. (٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

#### [14]

### السُّجُودُ

كَانَ النَّبِيُّ عَلَى اللَّعْلَى اللَّهْ اللَّهْ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

### [11]

### التَّشَهُّدُ

الله النَّبِيُّ عَلَيْهُ: «قُولُوا: التَّجِيَّاتُ السَّكِمُ السَّهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ السَّلَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ السَّلَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ اللَّهِ السَّكِمُ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>١) أَيْ: جَمِيعُ التَّعظِيمَاتِ لِلَّهِ مُلْكاً وَٱسْتِحْقَاقاً.

<sup>(</sup>٢) أَيْ: جَمِيعُ الدَّعَوَاتِ لِلَّهِ مُلْكاً وَٱسْتِحْقَاقاً.

<sup>(</sup>٣) أَي: الأَعْمَالُ الطَّلِيَّةُ لِلَّهِ مُلْكاً وَٱسْتِحْقَاقاً.

<sup>(</sup>٤) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»(١).



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

### [10]

### الدُّعَاءُ قَبْلَ السَّلَام

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ ؟ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعِ ، يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ ، وَمِنْ عَذَابِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ ، وَمِنْ عَذَابِ القَبْرِ ، وَمِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالمَمَاتِ (١) ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالمَمَاتِ (١) ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ (٢).

<sup>(</sup>١) أَيْ: كُلِّ فِنْنَةٍ فِي الحَيَاةِ، وَكُلِّ فِنْنَةٍ بَعْدَ المَوْتِ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

### [17]

# الأَذْكَارُ بَعْدَ السَّلَامِ

١ - كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا ٱنْصَرَفَ مِنْ صَلَتِهِ: «ٱسْتَغْفَرَ - ثَلَاثاً -، وَقَالَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ (١)، وَمِنْكَ السَّلَامُ (٢)، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ» (٣).

٢ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ، وَحَمِدَ اللَّهَ ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ، وَحَمِدَ اللَّهَ ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ، فَتِلْكَ وَثَلَاثِينَ، فَتِلْكَ

<sup>(</sup>١) أَيْ: أَنْتَ السَّالِمُ مِنْ جَمِيعِ العُيُوبِ وَالنَّقَائِصِ.

<sup>(</sup>٢) أَيْ: مِنْكَ تُرْجَى السَّلامَةُ مِنَ الآفَاتِ وَالشُّرُورِ.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، وَقَالَ: تَمَامَ المِئَةِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ؛ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ؛ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ (١١) (٢٠).

٣ ـ قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «مَنْ قَراً آيَةَ الكُرْسِيِّ
 فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ؛ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ
 دُخُولِ الجَنَّةِ إِلَّا أَنْ يَمُوتَ

٤ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَ عَلَيْهُ قَالَ: «أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ أَنْ أَقْرَأَ بِالمُعَوِّذَاتِ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ» (٤).

<sup>(</sup>١) زَبَدُ البَحْرِ: مَا يَعْلُو مَاءَ البَحْرِ عِنْدَ هَيَجَانِهِ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (٣) رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ أَحْمَدُ.

قِسْمُ الأَذْكَارِ ٣١

### [11]

# مَنْ أَحَسَّ بِوَجَعٍ

«كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا ٱشْتَكَى يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالمُعَوِّذَاتِ، وَيَنْفُثُ (١)»(٢).



<sup>(</sup>١) النَّفْتُ: النَّفْخُ مَعَ رِيقٍ يَسِيرٍ.

<sup>(</sup>٢) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

#### [11]

## الدُّعَاءُ لِلْمَرِيضِ عِنْدَ عِيَادَتِهِ

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ يَعُودُهُ قَالَ لَهُ: «لَا بَأْسَ طَهُورٌ<sup>(١)</sup> إِنْ شَاءً اللَّهُ»<sup>(٢)</sup>.



<sup>(</sup>١) أَي: المَرَضُ مُطَهِّرٌ لِذُنُوبِكَ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

### [14]

## إِذَا أُصِيبَ بِمُصِيبَةٍ

١ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ،
 فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ؛ كَانَ كَذَا وَكَذَا،
 وَلَكِنْ قُلْ: قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ؛ فَإِنَّ لَوْ
 تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ»(١).

٢ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ، فَيَقُولُ: ﴿إِنَّا لِلَهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ﴾، اللَّهُمَّ ٱؤْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي، وَأَخْلِفْ لِي خَيْراً مِنْهَا ؛ إِلَّا أَجَرَهُ اللَّهُ فِي مُصِيبَتِهِ، وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْراً مِنْهَا » (٢).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

#### [44]

### مَا يُقَالُ لِلْمُسَافِرِ عِنْدَ الوَدَاعِ

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا وَدَّعَ أَحَداً قَالَ: «أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ، وَأَمَانَتَكَ، وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ(١)»(٢).

<sup>(</sup>١) أَيْ: جَعَلْتُ دِينَكَ، وَأَهْلَكَ، وَمَا تَرَكْتَهُ مِنْ مَالٍ، وَآخِرَ عَمَلِكَ لِيُخْتَمَ لَكَ بِخَيْرٍ، جَعَلْتُ كُلَّ ذَلِكَ وَدِيعَةً عِنْدَ اللَّهِ يَحْفَظُهَا لَكَ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ أَحْمَدُ.

### [۲۱]

### دُعَاءُ السَّفَر

كَانَ النَّبِيُّ عَيَّا إِذَا ٱسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجاً إِلَى سَفَرٍ: « كَبَّرَ ـ ثَلَاثاً ـ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِى سَخَرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَا لَهُ وَمُنَ كُمُ مُقْرِئِينَ (١) \* وَإِنَّا إِلَى رَبِنَا لَمُنْقَلِمُونَ (٢) ﴿ .

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا البِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ العَمَلِ مَا تَرْضَى.

اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا، وَٱطْوِ عَنَّا بَعْدَهُ.

<sup>(</sup>١) أَيْ: قَادِرِينَ عَلَى ٱسْتِعْمَالِ هَذَا المَرْكُوبِ لَوْلَا تَسْخِيرُ اللَّهِ.

<sup>(</sup>٢) أَيْ: صَائِرُونَ إِلَيْهِ بَعْدَ مَمَاتِنَا.

اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالخَلِيفَةُ فِي الأَّهْلِ.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ (۱)، وَكَابَةِ المَنْظَرِ (۱)، وَسُوءِ المُنْقَلَبِ (۳) فِي المَالِ وَالأَهْل.

وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ، وَزَادَ فِيهِنَّ: آيِبُونَ<sup>(؛)</sup>، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ»<sup>(٥)</sup>.



<sup>(</sup>١) أَيْ: مَشَقَّتِهِ.

<sup>(</sup>٢) أَيْ: قُبْحِهِ.

<sup>(</sup>٣) أَيْ: سُوءِ المَرْجع.

<sup>(</sup>٤) أَيْ: رَاجِعُونَ.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

### [77]

### دُخُولُ الْبَيْتِ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ، فَذَكَرَ اللَّهُ عِنْدَ طُعَامِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: لَا مَبِيتَ لَكُمْ، وَلَا عَشَاءَ»(١٠).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

### [44]

## لُبْسُ الثَّوْبِ الجَدِيدِ

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا ٱسْتَجَدَّ(١) ثَوْباً، سَمَّاهُ بِالسْمِهِ(٢) ـ عِمَامَةً، أَوْ قَمِيصاً، أَوْ رِدَاءً ـ ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ، يَقُولُ: «اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ، أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ» (٣).

<sup>(</sup>١) أَيْ: لَبِسَ ثَوْباً جَدِيداً.

 <sup>(</sup>٢) أَيْ: سَمَّى فِي دُعَائِهِ المَلْبُوسَ الجَدِيدَ بِٱسْمِهِ، فَيَقُولُ
 مَثَلاً -: «هَذَا ثَوْتٌ، اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِهِ ...».

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

#### [ \ \ \ [

# التَّسْمِيَةُ أَوَّلَ الطَّعَام

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَاماً؛ فَلْيَقُلْ: بِسْم اللَّهِ.

فَإِنْ نَسِيَ فِي أَوَّلِهِ؛ فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ؛ فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ»(١).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

#### [40]

## الحَمْدُ عِنْدَ الفَرَاغِ مِنَ الطُّعَامِ

كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ قَالَ: «الحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيراً، طَيِّباً، مُبَارَكاً فِيهِ، غَيْرَ مَكْفِيِّ (١)، وَلَا مُودَّعٍ (٢)، وَلَا مُسْتَغْنَى عَنْهُ رَبَّنَا (٣)»(٤).

<sup>(</sup>١) أَيْ: لَا يُمْكِنُ أَنْ نُكَافِىَ اللَّهَ عَلَى نِعَمِهِ.

<sup>(</sup>٢) أَيْ: إِذَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْكَ أَدَامَ نِعَمَهُ.

<sup>(</sup>٣) أَيْ: لَا يُسْتَغْنَى عَنِ اللَّهِ طَرْفَةَ عَيْن.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

#### [77]

# الدُّعَاءُ إِذَا أَكُلَ عِنْدَ أَحَدٍ

أَكُلَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ رَجُلٍ وَشَرِبَ، فَلَمَّا فَرَغُ قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ، وَٱرْحَمْهُمْ»(١).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

#### 

# إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الآيتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ البَقرَةِ، مَنْ قَرَأَهُمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ (١)»(٢).

<sup>(</sup>١) أَيْ: كَفَتَاهُ مِنْ كُلِّ شَرِّ.

<sup>(</sup>٢) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

### [۲۸]

## أَذْكَارُ النَّوْم

١ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ، فَٱقْرأْ آيَةَ الكُرْسِيِّ ﴿اللَّهُ لاَ إِلَا إِلَا هُو اللَّهُ الْمَيُّ الْقَيْوُمُ ﴾؛ فَإِنَّهُ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ، وَلا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ »(١).

٢ ـ كَانَ النّبِيُّ ﷺ إِذَا أُوى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ: جَمَعَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا، فَقَرَأَ فِيهِمَا: ﴿قُلُ هُوَ اللّهُ أَحَدُهُ ، وَ﴿قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ النّاسِ»، بِرَبِّ النّاسِ»، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اُسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ، يَبْدَأُ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ»(١).

٣ ـ كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قَالَ:
 «بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْيَا» (٢).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

#### [44]

# مَا يَقُولُ إِذَا ٱسْتَيْقَظَ

كَانَ النَّبِيُّ عَلَّهُ إِذَا ٱسْتَيْقَظَ قَالَ: «الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا، وَإِلَيْهِ النَّشُورُ»(١).

<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

### [٣٠]

# أَذْكَارُ الصَّبَاحِ وَالْمَسَاءِ

١ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «قُلْ: ﴿قُلْ هُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَرَّاتٍ -؛ تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ (١).

٢ ـ قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «مَنْ قَالَ إِذَا أَمْسَى - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ -: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ؛ لَمْ تَضُرُّهُ حُمَةٌ (٢) تلكَ اللَّلْلَةَ» (٣).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

<sup>(</sup>٢) أَيْ: سُمٌّ مِنْ لَدْغَةِ عَقْرَبِ وَنَحْوهَا.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ أَحْمَدُ.

٣ ـ قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ فِي صَبَاحٍ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَاءِ كُلِّ لَيْلَةٍ: بِسْمِ اللَّهِ النَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ ٱسْمِهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ -؛ فَيَضُرَّهُ شَيْءٌ»(١).

٤ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «سَيِّدُ الِاسْتِغْفَارِ (٢) أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ،

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

 <sup>(</sup>٢) لِلاَّسْتِغْفَارِ عِدَّةُ صِيَغ؛ مِنْهَا: «أَسْتَغْفِرُ اللَّه»، «رَبِّ ٱغْفِرْ
 لِي»، «غُفْرَانَكَ»، وَأُفْضَلُ أَنْوَاعِ صِيغِ الإَسْتِغْفَارِ: مَا وَرَدَ
 فِي هَذَا الحَدِيثِ.

أَبُوءُ (١) لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَأَعْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ.

قَالَ: مَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ؛ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ.

وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ؛ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ»(٢).

<sup>(</sup>١) أَيْ: أَعْتَرِفُ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

### [٣١]

## التَّسْبِيحُ وَالتَّحْمِيدُ

١ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ - فِي يَوْم مِئَةَ مَرَّةٍ - ؛ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ» (١٠).

٢ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَيْهَانِ عَلَيْ النَّبِيُّ عَلَيْ المِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى اللَّسانِ، تَقِيلَتَانِ فِي المِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ العَظِيمِ» (٢).
 اللَّهِ العَظِيمِ» (٢).

<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (٢) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

### [44]

### التَّهْلِيلُ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ - فِي يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ -.

كَانَتْ لَهُ عِدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ.

وَكُتِبَتْ لَهُ مِئَةُ حَسَنَةٍ.

وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِئَةُ سَيِّئَةٍ.

وَكَانَتْ لَهُ حِرْزاً(١) مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِىَ.

<sup>(</sup>١) أَيْ: حِفْظاً.

وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، إِلَّا رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ »(١).

<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

#### [44]

### الحَوْقَلَةُ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ هِيَ كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الجَنَّةِ<sup>(١)</sup>! لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ»(٢).

<sup>(</sup>١) أَيْ: ثَوَابٌ نَفِيسٌ مُدَّخَرٌ فِي الجَنَّةِ.

<sup>(</sup>٢) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

#### [48]

### الِاَّسْتِغْفَارُ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنِّي ل**أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي** اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ مَرَّةٍ» (١٠).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

#### [40]

### عِنْدَ نُزُولِ المَطَرِ

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا رَأَى المَطَرَ، قَالَ: «اللَّهُمَّ صَيِّبًا (١) نَافِعاً (٢).

<sup>(</sup>١) أَيْ: مَطَراً.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

#### [٣٦]

### مَنْ نَزَلَ مَنْزِلاً

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ نَزَلَ مَنْزِلاً، ثُمَّ قَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ (١) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ؛ لَمْ يَضُرُّهُ شَيْءٌ، حَتَّى يَرْتَجِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ»(٢).

<sup>(</sup>١) أَيْ: بِكَلَامِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَلْحَقُهُ نَقْصٌ وَلَا عَيْبٌ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

#### [47]

# عِنْدُ التَّعَجُّبِ مِنْ شَيْءٍ

١ \_ يَقُولُ: «سُبْحَانَ اللَّهِ»(١).

٢ \_ يَقُولُ: «اللَّهُ أَكْبَرُ»(٢).

<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>٢) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

#### [44]

### تَشْمِيتُ العَاطِسِ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ؛ فَلْيَقُلْ: الحَمْدُ لِلَّهِ.

وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ.

فَإِذَا قَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ.

فَلْيَقُلْ: يَهْدِيكُمُ اللَّهُ، وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ»(١).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

#### [44]

### الغَضَتُ

ٱسْتَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَجَعَلَ أَحَدُهُمَا يَغْضَبُ وَيَحْمَرُ وَجْهُهُ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ النَّبِيُ ﷺ فَفَظَرَ إِلَيْهِ النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ: «إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ لَلَهَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ»(١).

<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

#### [[ [ ]

### الدُّعَاءُ لِمَنْ صَنَعَ مَعْرُوفاً

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ، فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْراً؛ فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ»(١١).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

### [[1]

### كَفَّارَةُ المَجْلِسِ

قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : «مَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِسٍ، فَكَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ (١)، فَقَالَ - قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ - : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، مَجْلِسِهِ ذَلِكَ - : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ، وَأَتُوبُ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ» (٢).

<sup>(</sup>١) أَيْ: كَلَامُهُ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

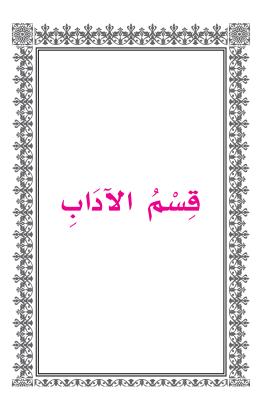

قِسْمُ الآدَابِ جَسِّمُ الآدَابِ

### [{٢]

### مُرَاقَبَةُ اللَّهِ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الحَسنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ (۱).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

#### [24]

### الدُّعَاءُ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ؛ يَقُولُ: دَعَوْتُ، فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي "(١).

<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

قِسْمُ الآدَابِ 67

### 

### التَّصْويرُ

النَّبِيُّ عَيْقَةً المُصَوِّرَ» (١).

٢ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «كُلُّ مُصَوِّدٍ فِي النَّارِ، يَجْعَلُ (٢) لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْساً فَتُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَمَ» (٣).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

<sup>(</sup>٢) أَي: اللَّهُ.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

### [[6]]

### وُجُوبُ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ

أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى المَسْجِدِ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ عَلَيْ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ، فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ، فَرَخَّصَ لَهُ.

فَلَمَّا وَلَّى، دَعَاهُ، فَقَالَ: هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَجِبْ (١٠).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

قِسْمُ الأَدَابِ ٧٧

### [٤٦]

### بِرُّ الوَالِدَيْنِ

١ - جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَقَالَ:
 «مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ:
 أُمُّكَ.

قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أُمُّكَ.

قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أُمُّكَ.

قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أَبُوكَ (١٠).

٢ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَبَرُّ البِرِّ: أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ وُدَّ أَبِيهِ (٢)»(٣).

<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>٢) أَيْ: أَصْحَابَ أَبِيهِ. (٣) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

### [ **٤ V**]

### صِلَةُ الرَّحِم

١ ـ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ
 لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ (١)؛ فَلْيَصِلْ
 رَحِمَهُ» (٢).

٢ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ
 قَاطِعُ رَحِمِ»(٣).

<sup>(</sup>١) أَيْ: يُطَالَ لَهُ فِي عُمُرِهِ.

<sup>(</sup>٢) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>٣) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

قِسْمُ الآدَابِ قِسْمُ الآدَابِ

### [ £ A]

## إِكْرَامُ الْجَارِ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْم الآخِرِ؛ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ»(١).

<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

### [٤٩]

### إِكْرَامُ الضَّيْفِ

<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

[0.]

## ٱحْتِرَامُ الكَبِيرِ

تَكَلَّمَ رَجُلٌ فِي حَضْرَةِ مَنْ هُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لِيَبْدَأُ الأَكْبَرُ»(١).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

### [01]

### آدَابُ قَضَاءِ الحَاجَةِ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ، وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنَ الخَلاءِ بِيَمِينِهِ "(١).

<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

[01]

### السِّوَاكُ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ»(١).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ أَحْمَدُ.

### [04]

### العُطَاسُ

«كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا عَطَسَ: غَطَّى وَجْهَهُ
 بِيَدِهِ أَوْ بِثَوْبِهِ، وَغَضَّ بِهَا صَوْتَهُ (١)»(٢).

<sup>(</sup>١) أَيْ: خَفَضَ صَوْتَهُ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

### [05]

### التَّثَاؤُبُ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ؛ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فِيهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ»(١٠).



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

### [00]

## آدَابُ الْإَنْتِعَالِ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا ٱنْتَعَلَ أَحَدُكُمْ؛ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ»(١).

<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

[07]

## القَزَعُ

«نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ القَزَعِ (١١)»(٢).

<sup>(</sup>١) وَهُوَ: حَلْقُ بَعْضِ الشَّعْرِ وَتَرْكُ بَعْضِهِ.

<sup>(</sup>٢) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

### [01]

### التَّشَيُّهُ

عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ المُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ» (١٠).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

### [0]

## آدَابُ الْأَكْل

١ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يَا غُلَامُ! سَمِّ اللَّهَ،
 وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ» (١).

٢ ـ «مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَعَاماً قَطُّ،
 إِنِ ٱشْتَهَاهُ أَكَلَهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ»(٢).

<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>٢) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

### [09]

## آدَابُ الشُّرْب

١- ((نَهَى النَّبِيُّ عَلِيَّ عَنِ الشُّرْبِ قَائِماً) (١٠).
 ٢- ((نَهَى النَّبِيُّ عَنِ النَّفْخِ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَاب) (٢٠).

٣ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ؛
 فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ» (٣).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ أَحْمَدُ.

<sup>(</sup>٣) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

### [44]

# الفَرَاغُ مِنَ الأَكْلِ وَالشُّرْب

أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِلَعْقِ الأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ (١)، وَقَالَ: ﴿إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّهِ البَرَكَةُ (٢).



 <sup>(</sup>١) أَيْ: يَمْسَحُ مَا عَلَى الإِنَاءِ مِنْ أَثَرِ الطَّعَامِ بِالأَصَابِعِ، ثُمَّ يَمُصُ أَصَابِعِهُ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

### [11]

### السَّلَامُ

١ - قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا تَدْخُلُونَ الجَنَّةَ
 حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوَلَا
 أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا
 السَّلامَ بَیْنَکُمْ»(۱).

٢ - سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَيُّ الإِسْلَامِ خَيْرٌ؟
 قَالَ: تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ
 عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ»(٢).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (٢) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

قِسْمُ الآدَابِ مِسْ

### [77]

### المَجْلِسُ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَقْعَدِهِ، ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا»(١٠).



<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

### [77]

## تَحْرِيمُ ٱحْتِقَارِ المُسْلِمِ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «بِحَسْبِ ٱمْرِيءٍ مِنَ الشَّرِّ (٢) الشَّرِ أَخَاهُ المُسْلِمَ» (٢).

<sup>(</sup>١) أَيْ: يَكْفِي المَرْءَ مِنْ صِفَاتِ الشَّرِّ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

### [32]

### الكلامُ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّلْمُ اللَّهُ اللَّلَّةُ الللِّلْمُ اللَّهُ اللللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي الللللللللِّهُ الللللِّهُ اللللللللِّلْ

<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

### [30]

### الصِّدْقُ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى البِرِّ('')، وَإِنَّ البِرَّ يَهْدِي إِلَى البِرِّ اللَّهِ الجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقُ ('') حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقاً.

وَإِيَّاكُمْ وَالكَذِبَ! فَإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الفُجُورِ آلَكَ فِي اللَّهِ عِلْمَ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّاباً» (٤٠).

<sup>(</sup>١) البِرُّ: ٱسْمٌ جَامِعٌ لِلْخَيْرِ.

<sup>(</sup>٢) أَيْ: يَعْتَنِي بِهِ، وَيَجْعَلُهُ سَجِيَّةً لَهُ.

<sup>(</sup>٣) الفُجُورُ: ٱسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مُتَجَاهِرٍ بِمَعْصِيَةٍ.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

### [77]

## الكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ

قَالَ النَّبِيُّ عِيالَةٍ: «الكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ»(١).

<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

#### [77]

## تَحْرِيمُ سَبِّ المُسْلِمِ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ»(١).

<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

#### [77]

### الغيكة

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «كُلُّ المُسْلِم عَلَى المُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ»(١).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

### [74]

## النَّمِيمَةُ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا يَـدْخُـلُ الجَنَّـةُ نَمَّامٌ(١)»(٢).

<sup>(</sup>١) النَّمِيمَةُ: نَقْلُ الكَلَامِ لِقَصْدِ الإِفْسَادِ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

#### [٧٠]

## الكَذِبُ لِإضْحَاكِ النَّاسِ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ؛ لِيُضْحِكَ بِهِ القَوْمَ، وَيْلٌ لَهُ! وَيْلٌ لَهُ!»(١).



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ أَحْمَدُ.

### [11]

## حُسْنُ الخُلُقِ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَكْمَلُ المُؤْمِنِينَ إِيمَاناً؛ أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً» (١٠).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ أَحْمَدُ.

### [ \( \( \) \)

### البَشَاشَةُ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ المَعْرُوفِ شَيْئاً ، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقِ (١) (٢٠).

<sup>(</sup>١) أَيْ: بَشُوشٍ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

#### [74]

### التَّوَاضُعُ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْداً بِعَفْو إِلَّا عِزَّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدُ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ ((۱).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

قِسْمُ الآدَابِ قِسْمُ

### [ \ \ \ \ ]

## حُبُّ الخَيْرِ لِلْغَيْرِ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ؛ حَتَّى يُحِبَّ لِنَفْسِهِ»(١).

<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

#### [0]

## الدَّلَالَةُ عَلَى الخَيْر

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ؛ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ»(١٠).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

[٧٦]

## الشُّكْرُ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا يَشْكُرُ اللَّهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ اللَّهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ»(١).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ أَحْمَدُ.

### [٧٧]

### الحسد

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا تَبَاغَضُوا، ولَا تَحَاسَدُوا، ولَا تَعَاسَدُوا، ولَا تَحَاسَدُوا، ولَا تَعَاسَدُوا، ولَا تَعْسَدُوا، ولَا تَعْسَدُوا اللَّهُ ولَا تَعْسَدُوا، ولَا تُعْسَدُوا، ولَا تُعْسَدُوا، ولَا تَعْسَدُوا، ولَا تُعْسَدُوا، ولَا تُعْسَدُوا، ولَا تُعْسَدُوا، ولَا تُعْسَدُوا، ولَا تُعْسَدُوا، ولَا تُعْسَدُوا، ولَا تَعْسَدُوا الْعُلَالُوا اللَّهُ ولَا تُعْسَدُوا الْعُلَالُ الْعُلْمُ الْعُو



<sup>(</sup>١) أَيْ: لَا تَقَاطَعُوا.

<sup>(</sup>٢) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

قِسْمُ الآدَابِ قِسْمُ الآدَابِ

### [**VA**]

### الغِشُّ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ غَشَّنَا؛ فَلَيْسَ مِنَّا»(١).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

### [٧٩]

### الحياء

قَالَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ: «الحَيَاءُ كُلُّهُ خَيْرٌ »(١).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

### [1.

### وُجُوبُ تَغْطِيَةِ الوَجْهِ

قَالَتْ عَائِشَةُ وَ اللهِ اللهُ اللهُ نِسَاءَ المُهَاجِرَاتِ الأُولَ، لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ وَلَيْضَرِينَ اللهُ عَلَى جُنُومِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى جُنُومِ اللهُ اللهُ

(١) الخِمَارُ: مَا يُغَطَّى بِهِ الرَّأْسُ.

 <sup>(</sup>٢) الجَيْبُ: هُوَ مَدْحَلُ الرَّأْسِ مِنَ الثَّوْبِ، أَيْ: لِيُنْزِلْنَ الخِمَارَ
 الَّذِي عَلَى الرَّأْسِ إِلَى مَدْحَلِ الرَّأْسِ مِنَ الثَّوْبِ؛ لِيتَغَطَّى بِذَلِكَ الرَّأْسُ مِعَ الوَجْهِ وَالنَّحْر وَالصَّدْر.

 <sup>(</sup>٣) جَمْعُ مِرْطٍ، وَهُوَ الإِزَارُ، وَهُوَ القِطْعَةُ مِنَ القُمَاشِ تُلَفُ
 عَلَى النِّصْفِ الأَسْفَل مِنَ الجَسَدِ.

 <sup>(3)</sup> أَيُّ: غَظَيْنَ بِهَا وُجُوهَهُنَّ مَعَ الرَّأْسِ وَالنَّحْرِ وَالصَّدْرِ؛
 ٱمْتَنَالاً للْآنة.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

#### [41]

## تَحْرِيمُ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ (۱)! فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَادِ: يَا رَسُولَ النِّسَاءِ (۱)! فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَادِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الحَمْوَ (۲)؟! قَالَ: الحَمْوُ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الحَمْوَ (۲)؟! قَالَ: الحَمْوُ اللَّهُ وَ (۳) (٤).

<sup>(</sup>١) أَي: الْإُخْتِلَاطُ بِهِنَّ.

<sup>(</sup>٢) الحَمْوُ: أَخُو الزَّوْجِ وَنَحْوُهُ مِنْ أَقَارِبِ الزَّوْجِ كَٱبْنِ العَمِّ.

<sup>(</sup>٣) أَيْ: دُخُولُهُ مُهْلِكٌ كَالمَوْتِ، أَيْ: أَنَّ خَطَرَهُ شَدِيدٌ.

<sup>(</sup>٤) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

### [11]

## تُحْرِيمُ مُصَافَحَةِ النِّسَاءِ غَيْرِ المَحَارِمِ

النَّبِيُّ ﷺ: «إِنِّي لَا أُصَافِحُ النَّبِيُ عَلَيْهُ: «إِنِّي لَا أُصَافِحُ النَّسَاءَ»(١).

٢ ـ قَالَتْ عَائِشَةُ ﴿ وَإِلَيَّا: ﴿ وَاللَّهِ! مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَدُ ٱمْرَأَةٍ قَطُّ » (٢).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ أَحْمَدُ.

<sup>(</sup>٢) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

#### [14]

### لِقَاءُ اللَّهِ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءُهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءُهُ» (١٠).



<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

## فِهْ رِّشُ المُوَّضُّوْعَاتِ

| ٥  | المُقَدِّمَةُ                   |
|----|---------------------------------|
| ٧  | الفَضَاقِلُالفَضَاقِلُ اللهِ    |
| ٩  | [١] فَضْلُ طَلَبِ العِلْمِ      |
| ١. | [٢] فَضْلُ تَعَلُّمِ القُرْآنَ  |
| ۱۲ | [٣] فَضْلُ الذِّكْرِ            |
| ١٤ | [٤] فَضْلُ مَجَالِسِ الذِّكْرِ  |
| 10 | قِسْمُ الأَذْكَارِ              |
| ۱۷ | [٥] دُخُولُ الخَلاءِ            |
| ۱۸ | [٦] الخُرُوجُ مِنَ الخَلَاءِ    |
| ۱۹ | [٧] إِذَا فَرَغَ مِنَ الوُضُوءِ |

| ۲. | [٨] الأَذَانُ                                   |
|----|-------------------------------------------------|
| ۲۱ | [٩] دُخُولُ المَسْجِدِ وَالخُرُوجُ مِنْهُ       |
| 77 | [١٠] دُعَاءُ الِأَسْتِفْتَاحِ                   |
| 77 | [١١] الرُّكُوعُ                                 |
| 7  | [١٢] الرَّفْعُ مِنَ الرُّكُوعِ                  |
| 70 | [١٣] السُّجُودُ                                 |
| 77 | [١٤] التَّشَهُّدُ                               |
| ۲۸ | [١٥] الدُّعَاءُ قَبْلَ السَّلَامِ               |
| 79 | [١٦] الأَذْكَارُ بَعْدَ السَّلَامِ              |
| ٣١ | [١٧] مَنْ أَحَسَّ بِوَجَعِ                      |
| ٣٢ | [١٨] الدُّعَاءُ لِلْمَرِيضِّ عِنْدَ عِيَادَتِهِ |
| ٣٣ | [١٩] إِذَا أُصِيبَ بِمُصِيبَةٍ                  |

| 37 | [٢٠] مَا يُقَالُ لِلْمُسَافِرِ عِنْدَ الْوَدَاعِ |
|----|--------------------------------------------------|
| ۳٥ | [٢١] دُعَاءُ السَّفَرِ                           |
| ٣٧ | [۲۲] دُخُولُ البَيْتِ                            |
| ٣٨ | [٢٣] لُبْسُ الثَّوْبِ الجَدِيدِ                  |
| ٣٩ | [٢٤] التَّسْمِيَةُ أَوَّلَ الطَّعَامِ            |
| ٤٠ | [٢٥] الحَمْدُ عِنْدَ الفَرَاغِ مِنَ الطَّعَامِ   |
| ٤١ | [٢٦] الدُّعَاءُ إِذَا أَكَلَ عِنْدَ أَحَدٍ       |
| ٤٢ | [٢٧] إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ                    |
| ٤٣ | [۲۸] أَذْكَارُ النَّوْمِ                         |
| ٤٥ | [٢٩] مَا يَقُولُ إِذَا ۖ ٱسْتَيْقَظَ             |
| ٤٦ | [٣٠] أَذْكَارُ الصَّبَاحِ وَالمَسَاءِ            |
| ٤٩ | [٣١] التَّسْبِيحُ وَالتَّخْمِيدُ                 |

| ٥ • | [٣٢] التَّهْلِيلُ                        |
|-----|------------------------------------------|
| ٥٢  | [٣٣] الحَوْقَلَةُ                        |
| ٥٣  | [٣٤] الِاَّسْتِغْفَارُ                   |
| ٥٤  | [٣٥] عِنْدَ نُزُولِ المَطَرِ             |
| ٥٥  | [٣٦] مَنْ نَزَلَ مَنْزِلاً               |
| ٥٦  | [٣٧] عِنْدُ التَّعَجُّبِ مِنْ شَيْءٍ     |
| ٥٧  | [٣٨] تَشْمِيتُ العَاطِسِ                 |
| ٥٨  | [٣٩] الغَضَبُ                            |
| ٥٩  | [٤٠] الدُّعَاءُ لِمَنْ صَنَعَ مَعْرُوفاً |
| ٦.  | [٤١] كَفَّارَةُ المَجْلِسِ               |
| 71  | قِسْمُ الآدَابِ                          |
| ٦٣  | [٤٢] مُرَاقَبَةُ اللَّهِ                 |

[٠٠] ٱحْتِرَامُ الكَبِيرِ

[٥١] آدَاتُ قَضَاءِ الحَاجَةِ

[٧٠] السِّوَاكُ .....

[٣٥] العُطَاسُ .....

[٤٥] التَّثَاؤُبُ ......

1.9

٦٤

70

77

77

77

79

۷۰

۷١

77

٧٣

٧٤

V٥

| ٧٦ | [٥٥] آدَابُ الْإَنْتِعَالِ               |
|----|------------------------------------------|
| ٧٧ | [٥٦] القَزَعُ                            |
| ٧٨ | [٧٥] التَّشَبُّهُ                        |
| ٧٩ | [٨٥] آدَابُ الأَكْلِ                     |
| ٨٠ | [٩٥] آدَابُ الشُّرْبِ                    |
| ۸۱ | [٦٠] الفَرَاغُ مِنَ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ |
| ۸۲ | [71] السَّلَامُ                          |
| ۸۳ | [٦٢] المَجْلِسُ                          |
| ٨٤ | [٦٣] تَحْرِيمُ ٱحْتِقَارِ المُسْلِمِ     |
| ۸٥ | [35] الكَلَامُ                           |
| ۲۸ | [٦٥] الصِّدْقُ                           |
| ۸٧ | [٦٦] الكَلِمَةُ الطَّلِبَةُ              |

| ۸۸  | [٦٧] تَحْرِيمُ سَبِّ المُسْلِمِ    |
|-----|------------------------------------|
| ٨٩  | [٦٨] الغِيبَةُ                     |
| ۹.  | [٦٩] النَّمِيمَةُ                  |
| 91  | [٧٠] الكَذِبُ لِإِضْحَاكِ النَّاسِ |
| 97  | [٧١] حُسْنُ الخُلُقِ               |
| ٩٣  | [٧٢] البَشَاشَةُ                   |
| 9 8 | [٧٣] التَّوَاضُعُ                  |
| 90  | [٧٤] حُبُّ الخَيْرِ لِلْغَيْرِ     |
| 97  | [٧٥] الدَّلَالَةُ عَلَى الخَيْرِ   |
| 97  | [٧٦] الشُّكْرُ                     |
| 9,8 | [۷۷] الحَسَدُ                      |
| 99  | [۷۸] الغِشُّ                       |

| ١   | ٧٩] الحَيَاءُ                               | ] |
|-----|---------------------------------------------|---|
| ١٠١ | ٨٠] وُجُوبُ تَغْطِيَةِ الوَجْهِ             | ] |
| ١٠٢ | ٨١] تَحْرِيمُ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ   | ] |
|     | ٨٢] تَحْرِيمُ مُصَافَحَةِ النِّسَاءِ غَيْرِ | ] |
| ۱۰۳ | المَحَارِمِ                                 |   |
| ١٠٤ | ٨٣] لِقَاءُ اللَّهِ                         | ] |
| ١٠٥ | هْرِسُ الْمَوْضُوعَاتِ                      | ؋ |

دار الدليقان للتوزيع لطلب الكميات ٥٥٦٤٤٤٨٤٥٤

#### المُشْتَوَى التَّمَهْ يَلِيِّي \* الأَذْكَارُ وَالدَّابُ. المثونُ ٱلْإِضَّافِيَّةُ

- ♦ الشاظئة.
  - ♦ الجَزَرِيَّة.
- كَشَفُ الشُّمُهَات.
- العُمدة في الأَخكام.
- ♦ المُحَرَّرُ في أُلِحَدِيثٍ.
  - ♦ نُحْنَــُةُ الْفِكِر.
- أَلْفِيَّةُ ٱلْحِرَاقِ فِي ٱلْمُخْطَلَجِ.
- أَلْفِيَّةُ ٱلشَِّيثُوطِي فِي ٱلْمُصْطَلَحِ.
  - أَلفتَةُ ٱلْعَزَاقِي فِي ٱلسّارَة.
    - لامتَةُ ٱلأَفْعَال.

- الأصول التَلاتَة.
- ♦ ألقواعدُ ٱلأَرْبَعُ. المُسْتَوَىٰ الأُوَّلُ نَوَاقِضُ الإستارم.
- الأَرْتِعَوُنَ النَّووتَة.
- تُحَفَّةُ ٱلأَطْفَال. المُسْتَوَى التَّابِي ٠ شُرُوطُ الصَّكَاوا.
  - 🗞 كِنَابُ التَّوْجِيْدِ.
- مَنْظُومَةُ ٱلبَيْقُونَ.
- مَنْظُومَةُ ٱلْإلبيري. المُشتَوَىٰ الثَّالِثُ
- اللقادَمَةُ الآجُرُومَةُ.
- ألعَقيْدَةُ ألوَاسِطَتَةُ.
  - 🍫 ٱلوَرَفَاتُ. عُنُوانُ أَيْحِكُم.
  - مَنْظُومَةُ ٱلرَّحْتَةُ.
- ♦ ٱلعَقِيدَةُ ٱلطَّحَاوِيَّةُ .
  - ألُوغُ أَلْمَرَامٍ.
  - المُشْتَوَى الْحَامِيشُ ﴿ زَادُٱلمُنْتَقَٰنِهِ.

المشتوكى الرَّابِعُ

- أَلْفَتَةُأَيْنَ مَالِك.
- أَكِامِعُ إِمَافَى ٱلصَّمَخِيرَ عَيْن.
- المُسْتَوَى السَّادِسُ ﴿ أَفْرَادُالِهُ وَالْهُ الْمُسْتِدِ.
- ٱلزَّوَاثِدُنَعَلَىٰ ٱلصَّبَحْتَحَةن.

لطلب الكميات: ١٥٤٤٤٨٤٥٤ م